شيًّا خلُّوا من مُوسَّى والانبياء بَاللاموراليَّ فَالْوااسْها مرمعه بأن كون ازياله المهنيج وكيون بدوالتيامه الت من الإموات وانهُ مُزمِعُ أن يه شرمالنورللمع فالمنعوب الموادة المربولتر والمستمار في المال المسلم والمال المال المالية المال ا وَدُوسُو سْتَ يا فُوكَ الْعَجِفِ الْكِيرَةِ الْخَالِكَ الْكَالْكَ الْكَالْلُوسَةِ عَالِ بُولِسْ لِمِراؤُسُّوسْ عِلَاهُ السَّربين فَصَلَطْتَ وَلَا لِمَا السَّربين فَصَلْطَتَ وَلَلْ الما اتكلم بجلام المخ والاستنوى والملك اغرو ترايضًا المز عرفانا بعده الاموره ومزل جل كذا إنا اتكلم بزيد وعلاينة لان ايبه مرعده الكلمات است أظن الفائد عب عنه ود لك الما لَمَ يُنعُلَحُ إِنَّا وَدُنُومِ إِلَّهُ اللَّكِ مِلا بِيكَا الماعادف الك تؤمن كالساله الملك اغربوس ينتي يسير منعنى كالمبر نصرانيا كأقال له بولن عدكم اطلب مزاللة ببتير وبجثير لبترك فغطه والجيع الوزيتموي

اناهُونيتُوع الذِيلنَةِ تَضَطِّهِدُه، ثُرَفَال فُعُل جلك فانفر ابنت لك لافتك خارماً وشاعدًا عاراتين فيما انت مزمع الثران واجله مرشعب المؤده ومزاليتعبالاخ الذين ارسلك الهم لننيج غيوهم كريم جينوام الظلمواك المسكاء ومزسلطان المشيطان الله وتعداوا مغيض الخطايا والننرعة مع القديسين الإيمان في من اطهداايفا الملك اغراب لمأفرما لمركب معامل الدؤيا السَّاسِهِ الْكُونَا دُنِّتُ إِولًا لاوليك الذين عمسَّة والدلك الذين بيت المتدسر والذين فجيع فرك يصورا والدت ايضًا للام ال توبوا وبرغيوا الله ويعلوا اعلافعا دل التوَّمه ؛ وَلِيتَبِ هَذِهِ الامور احد في المؤد في الميكل وارادوا قَبْل غَيران الله اعانى حتى عدا الموم ومنا نذا واقِعًا وُمُنادِيًا وَمُناشِدًا للِصَغِيرِ والصِيرِ ادليت فؤك